سوريا موطن الشعوب القديمة وملتقى الحضارات

الجز ائر 2

## Obstrat:

ISSN: 2353-0472

EISSN: 2600-6405

Syria is a land of civilization, since antiquity, it's land stretched out between Egypt and Mesopotamia, antiquity, all of Syria Palestine, Lebanon, Jordan, concerning the origin of the name Syria, the historian Phillip Hatti considers that it is likely to be derived from the word [Sor] or Achor, which the descendent, of Sam the son of Noh peace be upon him.

While Hero dot says that the origin of the name Syria is Greek, it emerged in Eugarite's fossils It was found in the Hebrew writings as Sirone, means while some recent studies confirm, assert that Syria means the sun, it was resided, dueled migratory people from Hindo European origins who escaped from the lands, of little Asia and dwelt the land of sun, Syria during the fourth thousand ,b .c.

The origins of the Syrian people from ,the Arab Aramians high ,they shore with the Ashor ians ,in the same genealogy this was mentioned in the old testament, from the children of Sam Noah s son ,ail am ,aram,afkshoud,achor]

Also, Syria was named the land of Canaan, which is derived from kanaa, which means the law, also the historian Herodote mentioned that its oldest name was kiabadokia. And its peoples name was the kabadokians, and the origin of this name is persian.

Wealth's and nice land, it also was a land of precious metals, this made it large, it was exploited and colonized by other countries . Syria was known for the mukluks ...... Among which [ ugarite ibla,mari Damascus. They flourched in the third century b c.

Finally ,Syria has known many colorizations such as Babylion 1728/1685 BC, Egyptians in the tahtamous third 1490/1436 Bc period achourians, and Persians too. besides foreign colonization from Alexander, Masidoian and Salukis and Romans 64 B. c to the emerge of Islam by the leadship of khaled ibn elwalid.

ISSN: 2353-0472

EISSN: 2600-6405

تعتبر سوريا من الأقاليم الحضارية القديمة، التي بنت لنفسها حضارة ممتدة الأطراف في مناطق النفوذ والتوسع تعود بجذورها التاريخية إلى العصور الغابرة في القدم، كما اعتبرت موطن انصهار الحضارات الشرقية والغربية تعايشت فيما بينها تارة، وتصادمت تارة أخرى، ونقطة التقاء وتوافد الشعوب المختلفة الأجناس والأعراق على أراضها، وبداية الغوص في تاريخها تكون من معرفة معاني ومعالم أسمائها القديمة التي وصفت بها هذه الأرض المباركة

أطلق اسم سوريا قديما على المنطقة الممتدة ما بين مصر وبلاد النهرين، وقد جمع هذا الإقليم كل سوريا وفلسطين، فسوريا كانت تشمل القسم الشمالي وبقصد بها حاليا الصحراء السورية، أما فلسطين فقد امتدت أراضها من منابع نهر الأردن حتى صحراء سبناء وأطراف دلتا النيل<sup>(1)</sup>، وحسب هذا التعريف فقد اعتبرت كل من سوريا وفلسطين إقليما جغرافيا واحدا غير منفصل،أما " فليب حتى" فيرى أن سوريا مشتق لغوبا من صور أو سور أو أشور (2)، ودالالاته في ذلك أن العرب تتشابه عندهم الحروف كالصاد والسين والشين في النطق كما هو الحال بين نطق مكة وبكه، والدليل الثاني هو وحدة أصل سكان هذه المنطقة فسوريين والأشوريين هم من فرع سام بن نوح عليه السلام، كما رجح أيضا أن الاسم يوناني الأصل، حسب هيرودوت كما ظهر اسم سوريا في آداب أوغاريت، وسيرون في العبرية siryôn) في حين وصلت دراسات حديثة إلى وجود مقطع من كتاب قديم للعالم" كونشينو" عنوانه (تاريخ الحيثيين والماتنيين)، (والماتنيين هم الآشورين)، ذكر اسم سوريا في طياته يقول فيه ( منذ الألف الرابع قبل الميلاد بدأت تتسلل إلى سوريا عبر جبال زاغروس أقوام من الرعاة أصولهم هندو أوروبية، هربوا من منطقة آسيا الصغرى هروبا من الجليد والصقيع إلى أرض الشمس الدافئة<sup>(4)</sup>،وحسب هذا التعريف فإن سوريا معناها الشمس، تتمتع بمناخ دافئ نتيجة التقاء التيارات الغربية الآتية من المتوسط الباردة، والتيارات الدافئة من الشمال من جنوب لأناضول (تركيا)، والجنوب من شبه الجزيرة العربية وبانبساط أراضها وخصوبتها، أما من الناحية اللغوبة فأصل كلمة سوريا والتي تعني الشمس أو النور فمن اللغة السنسكريتية، هذه اللغة التي تعتبر من اللغات الهندو أروبية القديمة منها اللاتينية والفارسية (5) وبقسمها المؤرخون إلى قسمين وذلك وفقا لتطور هذه اللغة

فالمرحلة الأولى تسمى" السنسكريتية الفيدية "تبدأ من القرن السادس عشر إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد وتعني الفيدا أقدم الكتب المقدسة الهندوسية، أما المرحلة الثانية فيطلق عليها "السنسكريتية الكلاسيكية" تطورت معالمها من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الحادي عشر للميلاد، ولم تصل إلينا هذه اللغة لأنها لم تحفظ في أعمال أدبية أو علمية، سرعان ما تفرعت عنها عدة لغات كالفرنسية والإنجليزية الفارسية وغيرها.

ولفظ سوريا مرادف للشام الذي له دلالات دينية، تكشف عن أصل السكان الأوائل لهذه الأرض، وبعود نسبهم إلى سام بن نوح، كما نسبت إلى السربان الأشوريين والسربان فرع من الآراميين أو من الآشوريين الذين يتحدثون السربانية القديمة (6)، والراجح أن الآراميين والأشوريين إخوة فمن أبناء سام بن نوح (عيلام، آرام، أفخشاذ، آشور)(7) وحسب هذا القول فإن السوريين من العرب الساميين، يشتركون مع الأشوريين في النسب الواحد هذه القبائل السامية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية خلال الألف الثاني قبل الميلاد، واستقروا في شمال سوريا، حيث أقاموا حضاراتهم في هذه الأطر الجغرافية التي تتميز بتوفر المياه وانتساط الأراضي، وموقعها الجغرافي الذي جعلها عرضة للأطماع الخارجية الأجنبية من أجل الاستحواذ على أراضها وبناء حضارات الشعوب الوافدة على أنقاض ميراثها الحضاري، كما جاء ذكر الآراميين في التوراة (بنو سام عيلام، وآشور، وارفكشاد ولود، وآرام<sup>22)(8)</sup>، والآراميون حسب المصادر الآشورية القديمة والتي يطلق عليها اسم (رسائل تل العمارنة)، والمصادر الحيثية، فإنهم من البدو الرحل يسمون قديما "الأخلامو" (9) هاجروا بداية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، من الجزيرة العربية وصولا إلى الشمال وذلك في حدود القرن الحادي عشر قبل الميلاد، كما عرفت باسم (حاتي) أو (حثى) بعد أن سيطر علها الحيثيين وذلك خلال أواخر القرن الثالث قبل الميلاد تنتمي هذه الشعوب إلى العنصر الهندو أروبي أى الجنس الآري (جماعة من الناس استقرت في إيران والهند حوالي 1500 قبل الميلاد<sup>(10)</sup>، وتسمى لغتهم الآربة وتعنى أربا النبلاء وهذه الأجناس جاءت من أجل الاستيطان، حيث قدموا من هضبة الأناضول من موطنهم أواسط آسيا إلى الشرق من البحر الأسود.

إلا أن بعض الد ارسين رجحوا على أن هذه الشعوب حين استولت على سوريا وجدوا قبائل تسمى "حثي" فاقتبسوا هذا الاسم مع اختلاط القبيلتين الوافدة والسكان الأصليين، وأسسوا حضارة لم تتضح معالمها إلا في 1650 قبل الميلاد، تحت قيادة ملكهم (حاتوشاه)(11) وقد يكون هذا الاسم للملك أو للمملكة التي أسسها الحيثيون وسميت على مشارف البحر المتوسط، والكنعانيون مختلف في نسبهم فأصل كلمة كنعان التي اشتقت

من (كنع) أو (خنع بمعنى المنخفض (12)، أي الأرض المنخفضة المنبسطة التي تتميز بها الأراضي السورية، وبعض الدارسين يرجحون أن أصل المصطلح هندوأروبي (كناجي) بمعنى الصبغة الحمراء واستعملها الكلدانيون (كناخي)ومعناها بلاد الأرجوان أما اصل نسهم فالمشارقة يرون أنهم ساميين في حين ورد في العهد القديم على أنهم حاميين.

فقد جاء في الإصحاح العاشر الآية السادسة ( وبنو حام كوش، ومصرايم، وفوط، وكنعان (13)، ولهذا يطلق على الساحل الشمالي وفلسطين بأرض كنعان وذكرها هيرودوت في كتابه التواريخ بأن اسمها القديم هو "كبادوكية" وسكانها الكبادوكيين (14) وأصل هذه التسمية فارسي أطلق على منطقة الساحل السوري وما يلها جنوبا حتى مصر وفلسطين، عرفت بغناها وجمال أراضها حيث وصفت بأجمل ممالك الأرض حيث كانت موطنا للمعادن الثمينة خاصة الزمرد (15) هذا التنوع في الثروات جعلها عرضة لأطماع الحضارات المجاورة التي كانت تسعى للتوسع أو الحضارات الغربية من أجل السيطرة واستيطان شعوبها. وذكرها ابن خلدون على أنها الجزء الخامس من الأرض تمتد من السويس وتطل على سواحل بحر الروم ( البحر المتوسط ) سكانها من العرب الساميين وتسمى الشام (16).

وعموما أرض سوريا قديما امتدت من صحراء العراق شرقا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا ومن الجنوب صحراء شبه الجزيرة العربية وقد كانت تشمل كل من لبنان، وشرق الأردن وجزء كبير من فلسطين، بنت لنفسها حضارة سميت بحضارة المدن أو الممالك، والتي بزغت للوجود بداية من الألف الثالث قبل الميلاد ومن هذه المراكز نذكر جبيل، اوغاريت إبيلا، ماري، دمشق، وغيرها أنظر الملحق 2 ص8، ونسلط الضوء على المدن الحضارية ذات الأثر الكبير فاوغاريت" ugarit" مدينة ساحلية على الشاطئ الشرقي للمتوسط أسسها الكنعانيون تظهر أطلالها اليوم في منطقة رأس الشمرة (٢٦)، ويعود تاريخ نشأ تها إلى حدود القرن الخامس عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد، تم اكتشافها من طرف بعثة أثرية فرنسية وأساس لمعبد الإله بعل، إضافة إلى صفائح ذهبية وبقايا صناديق صغيرة من العاج وأوان وأساس لمعبد الإله بعل، إضافة إلى صفائح ذهبية وبقايا صناديق صغيرة من العاج وأوان اللازورد والرخام الملون والكراسي المذهبة (١٩٤ كما اتضح من خلال البقايا الأثرية أن اوغاريت كانت مركزا تجاريا واقتصاديا، اشتهرت بصناعة الأسلحة والفخار والأواني البرونزية، والزيت والنبيذ أما أثارها الفنية فكانت مقتبسة من المصريين والرافدين، في النحت والزخرفة كما دلت أثار المعابد على التأثر والاقتباس الديني للاوغارتيين لديانات الحضارات المعايشة لها حيث وجدت عدة أثار للآلهة والمعبودات الخاصة بشعوب منطقة المارت المعايشة لها حيث وجدت عدة أثار للآلهة والمعبودات الخاصة بشعوب منطقة الأسرات المعايشة لها حيث وجدت عدة أثار للآلهة والمعبودات الخاصة بشعوب منطقة الأسلحة والمعبودات الخاصة بشعوب منطقة الأسلون والكورات عدة أثار للآلهة والمعبودات الخاصة بشعوب منطقة الأسلون والكورات المنابع وحدت عدة أثار المتابع على التأثر المتابع على التأثر المتورة والمنورة وقد المنابع والمنابع وا

الشرق الأدنى القديم، كالإله (إيل إله المحبة والحكمة، (بعل )إله الخصب والعاطفة (آليان بعل) إله الينابيع (موت) إله الحصاد، (عشت روت) إله العب والخصب (19).

ومما لا شك فيه أن فكرة التوحيد كانت قائمة ومنتشرة في هذه المرحلة.خاصة أن أرض سوريا اعتبرت أرض الأنبياء والرسل، كما ذكرت في بعض المصادر على أنها (خيتا) أو قبائل (ختى) نسبة لقبيلة غزاها الحيثيين سنة 3000 قبل الميلاد<sup>(20)</sup> ومن المرجح أن هذه الشعوب بنت مملكة قوية على الأراضي السورية أقامت عدة علاقات تجارية ودينية مع الفراعنة وبلاد الرافدين. تخللتها فترات صراع حول السلطة والتوسع،وأشهرها معركة قادش 1299 قبل الميلاد،هذه المعركة التي انتهت لصالح الحيثيين بقيادة "متوواتاليس" والمصريين بقيادة "رمسيس الثاني" انتهت بعقد سلام بين القوتين، بزواج ملكة حيثية من رمسيس ودامت المملكة الحيثية حتى سقوطها على يد ملك آشور" سرجون الثاني"عام 717 قبل الميلاد<sup>(12)</sup>.

أما اليونان فقد أطلقوا اسم فينيقيا على الإقليم الذي يضم كل من الساحل السوري المتد من حيفا حتى مصب نهر العاصي، وهذا الاسم مشتق من (فوينيك) أو" فوثنيك" التي تعنى اللون الأحمر الأرجواني (23)، وربما أطلقوا هذا الاسم لشهرة المنطقة بصناعة الصباغة الأرجوانية، أما الشعوب الشرقية فقد أطلقت على سوريا وفلسطين أرض كنعان أو بلاد "أمور" حسبما جاء في التوراة والنصوص المصربة والمسمارية، فقد ذكر على أن (أمورو) اسما لسوريا القديمة (24) نسبة إلى الأموريين أي الغرب لأنهم من الهجرات التي اتجهت غربا واستقروا على امتداد الساحل السورى لعدة اعتبارات منها أن المنطقة كانت مهبط الأديان السماوبة، ومعاصرتها حضاربا لعهد "أخناتون" المصري عام 1357ق.م(25) الذي دعا إلى عبادة إله واحد إضافة إلى خاصية التأثير والأثر الحضاري بين شعوب وحضارات المنطقة بكل ما تحوبه من أطر دينية وثقافية وسياسية وغيرها. وهذا يتضح جليا من خلال الأثر يات الأغارتية المدون أغلبها بالكتابة المسمارية والهيروغليفية،وازدهرت هذه المملكة حتى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد انهارت على إثر تعرضها لهجمات شعوب البحر القادمين من بحر إيجة ودول البلقان من أجل الاستيطان والاستغلال وكان الآشوريين يطلقون عليهم اسم (بيليشنيتي) وهم شعوب عديدة (الشكلش الثكر، الأقاوشا، التورسينيين، اللوكيين الشرادنة، الفلست ) وانتهت معالم حضارتها سنة 1190قبل الميلاد<sup>(26)</sup>، ومن الدارسين من رأى أن المرادف لأوغاربيت اسم" الميناالبيضاء"معاصرة للفرعون المصرى أخناتون أمنحوتب الرابع كانت له علاقات اقتصادية ودينية مع هذه المملكة

EISSN: 2600-6405

ISSN: 2353-0472

ويتضح ذلك من خلال لوحات طينية عثر عليها في مقبرة القصر الملكي مكتوبة بالمسماربة،ونقوشا أكادية وحيثية.

أما المملكة الحضارية الثانية فهي حضارة مدينة "إبيلا" "Ebla" والتي تم اكتشافها سنة 1955 من طرف فلاح من المنطقة في موقع "تل مرديخ" " أنظر الملحق 1 ص 8"لواقعة جنوب حلب قرب بلدة سراقب بالعثور على حوض حجرى قديم يعود تاريخه، إلى 1900 قبل الميلاد (27)، حيث قام بدراسة أثارهاالإيطالي "باولوماتيه" Paolo-matthiae ، إبتداءا من 1964 فقد تم العثور على المساكن والمعابد والقصر الملكي وتماثيل إضافة إلى أسماء بعض ملوكها "أغريش"، "آراكب" "آرسابنوم"، "ابيروم" (28) وذلك من خلال دراسة نقوش عثر علها عبارة عن لوحات اثرية يفوق تعدادها 14000لوحة (29)،مدفونة بالقصر الملكي تتحدث في مجملها عن الحياة والسلطة السياسية لإبيلا التي كانت بيد الملك واتضح من خلال الآثار أن إبيلا كانت مملكة ذات قوة عسكرية ومتطورة في جميع المجالات الثقافية والتجارية لموقعها الجغرافي المتميز والإستراتيجي وقدر تعداد سكانها بمليون ساكن وهم من أجداد العموريين، والكنعانيين والاكاديين وتعتبر الفترة من 2350ق.م إلى2250ق.م مرحلة أوج التطور والإزدهار، ودمرت على يد سرجون الأكادي وحفيده "نارام سين " الذي دمرها عام 2250ق.م <sup>(29)</sup>، إلا أن معالم هذه الحضارة تبقى مجهولة مثل أكاد والدرا سات حول هذه المملكة لازالت في بداياتها، كماعثر مؤخرا على كتابات لشعوب إنقرض بعضها مثل ثمود وعاد، ووآرام، والبعض لا زال قائما منه دمشق التي كانت تسمى في القديم (ديماشقي) حمص والتي كانت تسمى قديما (إيمسا)، حماة واسمها القديم(أيماة)، تل الحريري والتي كانت تسمى (ماري)، ورأس الشمرة والتي كانت تسمى أوغاريت كركيمش والتي كانت تسمى قديما (ألالاخ) وجبيل واسمها القديم (توتول)(30)، كما اعتبرت حضارة فاقت تطورهاعصر بابل في عهد ملكها السادس حموراني، هذا الملك الذي أسس مدينة وحضارة بابل على أنقاض السومريين وتقدر المدة الزمنية لحكم حموراني بثلاث وأربعين سنة (2133-2081ق م)(31)،البابلي الذي شرع القوانين وأسس قواعد الدولة البابلية والتي أدهشت بجمالها وتطور عمرانها المؤرخ "هيرودوت" فأغدق في وصفها في كتابه التواريخ في جزئه الأول، والأكيد أن حضارة الممالك السورية كانت سببا في جلب أطماع مختلف القوي التوسعية القديمة سواء الشرقية أو الغربية التي أطفأت النور الحضاري لهذه الحضارة حيث تعرضت الأراضي السورية لمختلف الهجمات حيث سيطر عليه الأكاديين والحيثيين كما ذكرنا سابقا سنة 2300قبل الميلاد، ثم اتجهت أطماع حموراني اتجاهها بحكم القرب

الجغرافي وأطماعه التوسعية لبناء مملكته البابلية، وتدل المصادر التارىخية خاصة الرافدية منها على أن الغزو كان في حدود (1728-1685 ق-م )<sup>(32)</sup> كما سيطر عليها المصربون في عهد الدولة الوسطى في عهدالاسرة الثامنة عشر بقيادة تحتمس الثالث (1490-1436 ق م) تلتها غزو امنحوتب الثاني ( 1438-1412 ق م ) وفي عهد أمنحوتب الرابع 1366ق م -1349ق م اضافة إلى الأشورية في عهد ملكها (تجلات بلاسر 746ق م-728ق م) ثم تلتها هجمات نبوخذ نصر الثاني (597 ق م-586ق م )(33)وسبها على الأرجح السيطرة على المرافق والطرق التجارية البرية والبحرية. لتبقى بذلك تحت سلطة الكلدانيين حتى هجمات الفرس 539 ق م، في حملاتها التوسعية لبناء إمبراطوريتها التي امتدت من يران في الشرق، وبلاد النهربن والساحل السوري ومصر وكل آسيا الصغري واليونان في الغرب<sup>(34)</sup>، ولذلك سيطر الفرس على هذه المنطقة وضمتها إلى اراضها واعتبرت من أكبر الإمبراطوريات قديما ضمت أكثر من عشرون دولة، إلى أن سقطت في يد الإسكندر المقدوني في حملاته للقضاء على الفرس، و بقيت سوريا تحت وطأة السلوقيين 264 قبل الميلاد، إلى غاية هيمنة الرومان علها 64 ق م (35) لترثها الإمبراطورية البيزنطية التي سيطرت علها بداية من491 ق م، وتبقى تحت سيطرتهم إلى غاية تباشير الفتح الإسلامي سنة12 ه/663 مفي عهد الخليفة أبو بكر الصديق بجيش قاده خالد بن الوليد، وعمر بن العاص (36) حيث أضحت سوريا إحدى الحواضر الكبرى الإسلامية في المشرق الإسلامي.

وعموما فتاريخ سوريا وبطولات بناة حضارتها لا يتسع مقال لذكرها والاسترسال في أثرها في التاريخ الإنساني فقد كانت أرض مهبط الأديان السماوية، وممشى الأنبياء والرسل على ترابها، وتعاقب الحضارات بتنوعها اللغوي والديني والفكري والسياسي، مما خلق ميراثا ثقافيا غنيا يتفاخر به كل سوري وعربي، لازالت أطلاله شاهدة على عظمة هذا التاريخ الذي أبي التدنيس رغم كل ما عانته ولا زالت تعانيه من سيطرة الأعداء وخيانة الأشقاء لتبقى أمنية كل غيور على هذا الموروث والبلد أن يحيا من جديد لأنها فعلا بلد نور العلم وشمس الحربة.

الهوامش:

<sup>(1)-</sup> نعيم فرح، موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم، دار الفكر، ص 9

<sup>(2)-</sup> فليب حتي، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ج1، دار الثقافة، بيروت 1958، ص62.

<sup>(3)-</sup> cyrus h gordon,ugaritic handbook ,rome -1948,p 142.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- منتدى القامشلي.كوم2002

ISSN: 2353-0472

EISSN: 2600-6405

<sup>(5)</sup>- أحمد شوبخات، <u>الموسوعة العربية</u>، 1992

(6)- عبد الحكيم الذانون، تاريخ الشام القديم، دار الشام القديمة للنشر والطباعة، دمشق سوريا 1899، ص183

(7)-محمد أبو المحاسن عصفور، معالم حضارات الشرق الأدنى القديم، بيروت 1987، ص167.

(8)- la bible,ancientestament,la genese10/22maxi-livre2002france ,p19.

(9)- http://www.aramsosiety.org/index-htm.

(10)- أحمد فخري، <u>دراسات في القديم تاريخ الشرق</u>،ط2،مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة 1963 ص 8

(11)- محمد حرب فرزات –عبد مرعى، دول وحضارات في الشرق العربي القديم، ط2، دار

طلاس،1994، ص163.

(12) - أحمد شويخات، المرجع السابق.

(13)- نعيم فرح، المرجع السابق، ص4.

(14)- القامشلي، المرجع السابق

(15) مفيد عرنوق، صرح الحضارة السورية، منشورات دار علاء الدين، دمشق 1943، ص 146.

(16)- محمد أبو المحاسن عصفور، المرجع السابق، ص158.

(17)- العهد القديم، سفر التكوين الإصحاح العاشر الآية 6.

(18)- هيرودوت، التواريخ، ترجمة عبد الأله ملاح، الكتاب الثاني، المجمع الثقافي أبو ظبي 2001، ص31.

(19)- إبن فضل الله –شهاب الدين، <u>مسالك الأبصار في ممالك الأمصار</u>، السفر الثالث، فرانكفورت ألمانيا 1988، ص19.

ابن خلدون<u>، كتاب العبر</u>، المجلد الاول، الطبعة الثالثة، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1967، ص105 XAVIER-ANTOINE GUINERICHER,**SYRIE** ,PARIE ,France , P11 (21

(22)-أبو المحاسن عصفور، مرجع سابق، ص128.

(23) عبد الحكيم الذانون، مرحع سابق، ص46. 23

<sup>(24)</sup>- أحمد فخرى، مرجع سابق، ص77. 24

(25)- fr.wikipedia.org/wiki/ebla -(25

(26)-مفيد عرنوق، مرجع سابق، ص62.80

<sup>(27)</sup>- p.matthiae ,aux origines de la syrie ,eblaretrouvee,paris1996,p45

(28)- ibid.143.

(29) مفيد عرنوق، المرجع السابق، ص80.

(30)- نفسه، ص 40.

(31) محمد العربي، الديانات الوضعية المنقرضة، دار الفكر اللبناني، بيروت1995، ص17.

(32)- مفيد عرنوق، الملرجع السابق، ص80.

(33)- أحمد شوبخات، الموسوعة العربية.

(34) لبيب عبد الستار، الحضارات، ط2، دار المشرق، بيروت، لبنان 1986، ص40.

(35)- ar.wikipedia.org.

(36)- أحمد شوبخات، المرجع السابق،66

البىبليوغر افيا:

قائمة المصادروالمراجع

باللغة العربية:

-ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، المجلد الاول، الطبعة الثالثة، دار الكتاب

اللبناني،بيروت1967.

-التوراة، العهد القديم، كنيسة الانباتكلاهيمانوت-الإسكندربة-مصر

http//st-takla.org.

-احمد فخري، دراسات في تاريخ الشرق الادنى القديم، بيروت، لبنان1987.

-احمد شويخات، الموسوعة العربية، 1994.

المست سويت الموسوط المحربي المورد المورد المورد المورد المورد المانيا 1988. - ابن فضل الله-شهاب لدين، مسالكالأبصار في ممالك الأمصار، فرانكفورت ألمانيا 1988.

-هيرودوت، التواريخ، ترجمة عبد الإله ملاح، الكتاب الثاني، المجمع الثقافي، أبو ظبي 2001.

-مفيد عرنوق، صرح الحضارة السورية، دار علاء الدين، دمشق، سوريا 1943.

-محمد حرب فرزات-عبد مرعى، دول وحضارات في الشرق العربي القديم، ط2، طلاس1994.

-محمد أبو المحاسن عصفور، معالمحضاراتالشرق الأدنى القديم، بيروت 1987.

-محمد العربي، الديانات الوضعية المنقرضة، ط1، بيروت، لبنان 1995.

-عبد الحكيم الذانون، تاربخ الشام القديم، دمشق، سور با1999.

- نعيمفرح، موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم، دار الفكر، دمشق(؟)

## -باللغة الأجنبية

- -la bible, ancien testament, france 2002.
- -cyrus h. gordon, ugaritic handbook, Rome -1948.
- -p.matthiae ,aux origines de la syrie, ebla retrouvee,paris,1996.
- -xavier Richer-Antoine guine, Syrie, France.

## المو اقع الإلكترونية:

- -http//www.arasosiety.org/index-htm.
- -fr.wikipedia.org/wiki/ebla.
- -ar.wikipedia.org.

-منتدى القامشلي.كوم 200

بقايا أتربة لمملكة إبلا السوربة

-fr.wikipedia.org/wiki/ebla

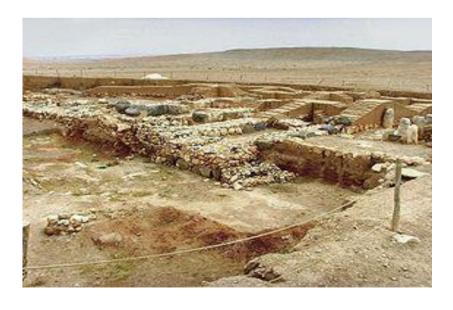

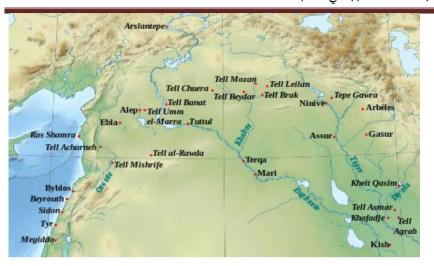

خربطة للمو اقع الاثرية في سوريا fr.wikipedia.org/wiki/ebla-